# « وقاية الإنسازمزكل فكر ضال بالشريعة والسلطاز »\_

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٨/١٥هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحُمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا الْ
وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ إِلَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ: ﴿ وَأَنَّ لَهَٰ ذَا صِرَاطِي اللهُ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴿ وَكَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ، ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ لَا تَتَقُونَ ﴾ [ الأنعام: ١٥٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: حَطَّ اللهَ لَنَا رَسُولُ اللهِ حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَطَّا أَمُّ قَالَ: ﴿ هَذَا سَبِيلُ اللهِ ﴾ ثُمَّ حَطَّ الله كُلُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَذِهِ سُبُلُ مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا إِلَى شَيْطَانُ يَدْعُو إِلَيْهِ ﴾ ثُمَّ قَرَأ: ﴿ وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ ﴾ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [رواه أحمد، والدارمي، وصححه العلامة ابن باز].

فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: بَيَانٌ بِأَنَّ طَرِيقَ الْإِسْلَامِ وَاحِدٌ لَا طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَسَبِيلٌ وَاحِدٌ لَا يَتَنَوَّعُ؛ هُوَ الْإِسْلَامُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابُهُ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعَيِنَ -.

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ-: وَهَـذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي وَصَّانَا اللهُ تَعَالَى الْ لَا بِاتِّبَاعِهِ؛ هُوَ الصِّرَاطُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ الْ لَا قَصْدُ السَّبِيلِ، وَمَا حَرَجَ عَنْهُ فَهُوَ مِنَ السُّبُلِ الجَائِرَةِ.

فَاللّٰهُ رَبُّ العَالَمِينَ شَرَعَ لَنَا مَا يُصْلِحُنَا، وَشَرْطُ صَلاَحِنَا أَنْ نَكُونَ سَائِرِينَ حَلْفَ ﴿ نَبِيِّنَا –صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–، وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِلاَّ بِمُتَّابَعَةِ أَصْحَابِهِ –رَضِيَ اللهُ

# « وقاية الإنسازمزكل فكرضال بالشريعة والسلطاز »\_

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٨/١٥هـ

﴾ عَنْهُمْ- وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ أَئِمَّةِ الشُّنَّةِ، الَّذِينَ يَتَمَسَّكُونَ بِهَذَا الْمَنْهَجِ؛ ﴿ الْكَانَةِ اللَّهُ الْمُنْهَجِ؛ ﴿ الْكَانَهُ الْمُنْهَجِ اللَّهُ الْمُنْهَجِ اللَّهُ الْمُنْهُجِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْهُ وَصَبْرًا.

وَهَذَا هُوَ الْفَلاَحُ وَالْفَوْزُ وَالنَّجَاةُ وَالنَّجَاحُ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ ﴿ وَسَلَّمَ-: «وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ ﴿ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَاحِدَةً» قَالُوا: وَمَنْ هِي وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَاحِدَةً» قَالُوا: وَمَنْ هِي وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَاحِدَةً» قَالُوا: وَمَنْ هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»

[رواه الترمذي في سننه، وحسنه الألباني].

لِذَلِكَ نَجِدُكُلَّ مَنِ انْحَرَفَ عَنْ هَذَا الْمَنْهَجِ مِنَ الْجَمَاعَاتِ وَالأَحْزَابِ أَهْلِ الْ الْبِدَعِ؛ يَعِيشُ فِي لَيْلِ جَهْلٍ أَسْوَدَ دَامِسٍ، بِعِيدٍ عَنْ نَهَارِ السُّنَّةِ الشَّامِسِ، لاَ يَعْرِفُ اللَّ الْبِدَعِ؛ يَعِيشُ فِي لَيْلِ جَهْلٍ أَسْوَدَ دَامِسٍ، بِعِيدٍ عَنْ نَهَارِ السُّنَّةِ الشَّامِسِ، لاَ يَعْرِفُ اللَّ الْبِدَعِ، وَاللَّهُمْ وَمَآلِهِمْ، وَأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ: اللَّ اللهَ اللهُ اللهُ

قَدْ حَوَّلُوا الْحَيَاةَ إِلَى جَحِيمٍ لَمَّا مَاجَتْ بِهِمُ الأَهْواءُ، وَتَشَعَّبَتْ هِمُ السُّبُلُ؛ فَاهَلَكُوا الأَعْرَاضَ، وَحَرَّبُوا البُيُوتَ، وَدَمَّرُوا الْمُمْتَلَكُوا الأَعْرَاضَ، وَحَرَّبُوا البُيُوتَ، وَدَمَّرُوا الْمُمْتَلَكَاتِ، وَنَهَبُوا الثَّرَوَاتِ، وَتَخَابَرُوا مَعَ الأَعْدَاءِ، وَزَرَعُوا الضَّغِينَةَ وَالْبَغْضَاءَ، وَالْحِقْدَ الْمُمْتَلَكَاتِ، وَنَهَبُوا الثَّرَوَاتِ، وَتَخَابَرُوا مَعَ الأَعْدَاءِ، وَزَرَعُوا الضَّغِينَةَ وَالْبَغْضَاءَ، وَالْحِقْدَ وَالْمُهُمْ وَالْحَفَةِ وَالْعَافِيةَ وَالْعَافِيةَ وَالْعَافِيةَ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مِنْ تَمَامِ نِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْنَا فِي بِلاَدِنَا: وُلاَةُ أَمْرٍ نَاصِحُونَ الْأَمُونَ اللهِ تَعَالَى، وَيَعْتَزُّونَ بِذَلِكَ، وَيُنَفِّذُونَ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ فِي الْمُصْلِحُونَ، يُطَبِّقُونَ شَرْعَ اللهِ تَعَالَى، وَيَعْتَزُّونَ بِذَلِكَ، وَيُنَفِّذُونَ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ فِي الْمُحْرِمِينَ، وَالْمُفْسِدِينَ الْعَابِثِينَ بِأَمْنِ الْبِلاَدِ وَالْعِبَادِ؛ وَهَذِهِ بِلاَ شَكَّ نِعْمَةٌ وَمِنَّةٌ مِنَ الْمُحْرِمِينَ، وَالْمُفْسِدِينَ الْعَابِثِينَ بِأَمْنِ الْبِلاَدِ وَالْعِبَادِ؛ وَهَذِهِ بِلاَ شَكَّ نِعْمَةٌ وَمِنَّةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى؛ فَالأَفْكَارُ الْمُنْحَرِفَةُ، وَبُؤَرُ الإِجْرَامِ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ؛ إِذَا لَمْ تُواجَهُ بِالْحَزْمِ فَ اللهِ تَعَالَى؛ فَالأَفْكَارُ الْمُنْحَرِفَةُ، وَبُؤَرُ الإِجْرَامِ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ؛ إِذَا لَمْ تُواجَهُ بِالْحَرْفِ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُجْتَمَعَاتِ؛ إِذَا لَمْ تُواجَهُ وَا عَلَى الآمِنِينَ فَ وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا دُونَ هَوَادَةٍ؛ عَاثَ أَصْحَابُهَا فِي الأَرْضِ فَسَادًا، وَتَحَرَّؤُوا عَلَى الآمِنِينَ إِ

# « وقاية الإنسازمزكل فكر ضال بالشريعة والسلطاز »\_

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٨/١٥هـ

ِ تَخْوِيفًا وَإِفْسَادًا، وَإِنَّنَا نَرَى كَيْفَ أَصْبَحَتْ كَثِيرٌ مِنَ الْمُجْتَمَعَاتِ الَّتِي جَنَحَتْ عَنْ الْ تَطْبِيقِ حُدُودِ اللهِ مَسَارِحَ لِلْجَرِيمَةِ بِأَنْوَاعِهَا.

فَمِنْ سَعَادَةِ الْمُجْتَمَعِ الإِسْلاَمِيِّ: أَنْ تُقَامَ فِيهِ حُدُودُ اللهِ وَتُنَفَّذَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ [البقرة: ١٧٩]، فَشَرَعَ اللهُ الْقِصَاصَ لِتَكُونَ الْمُجْتَمَعَاتُ فِي أَمْنٍ وَاسْتِقْرَارٍ، وَلِتَحْيَا حَيَاةَ هَنَاءٍ وَاطْمِئْنَانِ. وَإِنَّنَا نَسْأَلُ اللهَ – سُبْحَانَهُ – أَنْ يُدِيمَ عَلَيْنَا الأَمْنَ وَالأَمَانَ، وَالْخَيْرَ وَالإسْتِقْرَارَ، وَأَنْ يُوعِهِ وَإِنَّنَا نَسْأَلُ اللهَ – سُبْحَانَهُ – أَنْ يُدِيمَ عَلَيْنَا الأَمْنَ وَالأَمَانَ، وَالْخَيْرَ وَالإسْتِقْرَارَ، وَأَنْ يُوعِهِ وَالْعَمْنَ وَلاَقَ اللهِ قَائِمِينَ، وَعَلَى شَرْعِهِ فَيُوفِقَ وَلاَةَ الأَمْرِ، وَأَنْ يُسَدِدَهُمْ، وَأَنْ يَجْعَلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ قَائِمِينَ، وَعَلَى شَرْعِهِ مُتَعَاوِنِينَ، وَلِجَمِيع الْمُفْسِدِينَ مُؤدِّبِينَ.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الْخُطْبَةُ الثَّانيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ﴿ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللهُ ﴿ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَّا بَعْدُ:

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا جَزاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ لَا يَعْفِيهُ ﴿ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة:٣٣].

فَشَرْعُ اللهِ -سُبْحَانَهُ-كُلُّهُ رَحْمَةٌ وَحِكْمَةٌ وَعَدْلٌ، وَتَطْبِيقُ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى فِي الْ الأَرْضِ نِعْمَةٌ كُبْرى، بِمَا يَحْفَظُ اللهُ الأَمْنَ، وَبِمَا تَصْلُحُ أَحْوَالُ النَّاسِ، وَلْيَعْرِفِ النَّاسُ الْ الأَرْضِ نِعْمَةٌ كُبْرى، بِمَا يَحْفَظُ اللهُ الأَمْنَ، وَبِمَا تَصْلُحُ أَحْوَالُ النَّاسِ، وَلْيَعْرِفِ النَّاسُ اللهَ عُمُومًا أَنَّ جَزَاءَ الْعَابِثِينَ بِالأَمْنِ، وَالْمُخِلِينَ بِهِ، وَالْمُرَوِّعِينَ وَالْمُفَجِّرِينَ، وَالْمُفْسِدِينَ اللهَ عُمُومًا أَنَّ جَزَاءَ الْعَابِثِينَ بِالأَمْنِ، وَالْمُخِلِينَ بِهِ، وَالْمُرَوِّعِينَ وَالْمُفَجِّرِينَ، وَالْمُفْسِدِينَ اللهُ وَالْمُحَلِينَ بِهُ وَالشَّمَانِينَ مِمَّنْ ثَبَتَ عَلَيْهِمْ شَرْعًا الجُرَائِمُ الْمَنْسُوبَةُ إِلَيْهِمْ فَى السَّيْفُ، وَمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ تَنْفِيذِ الأَحْكَامِ الْقَضَائِيَّةِ إِلَى اللهُ ال

# « وقاية الإنسازمزكل فكر ضال بالشريعة والسلطاز »\_

#### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٨/١٥٠هـ

وَقَتْلِ رِجَالِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْجَرَائِمِ وَفْقَ مَا وَرَدَ فِي بَيَانِ وَزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ، هُو تَطْبِيقُ الْ وَقَتْلِ رِجَالِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْجَرَائِمِ وَفْقَ مَا وَرَدَ فِي بَيَانِ وَزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ، هُو تَطْبِيقُ اللهُ عَلَيْهِ لَا خُكَامِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِي وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، وَفِي رِوَايَةٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: «مَنْ أَتَاكُمْ فَي جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ»، وَفِي رِوَايَةٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ». وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ». أَنْ يُشُو عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ». أَنْ يَكُونُ عَلَيْهِ إِنَّ يُكُونُ اللهَ اللهَ حَنَعَالَى مِنْ أَنْ يُكُونُ اللهَ عَلَى مَا أَنْ يُكُونُ اللهَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَكُونُ إِنَّ يُعْتَلُمْ، وَأَنْ يُكُونُ اللهَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَخُونُهُمْ، وَأَنْ يُكُونُ إِنْ يَكُونُونَ اللهُ اللهَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يُكُونُ إِنْ يَكُونُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَخُونُونَ الْعَلَى مِنْ أَنْ يُلْوَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْمِينَ شَوْمُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

﴾ هَذَا وَصَلُّوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ ﴾ فَعَالَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ ﴾ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ إِلَى يَشَكُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ ﴿ يُصَلُّهُ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ ﴿ يُصَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا ﴾، وَقَالَ صَلَّى اللهُ ﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» [رواه مسلم]. ﴿